شُدُّ للانسَالِ اللَّا كُلِي إِلَا يَعْلَى اللَّهِ اللهِ ما كل لجمًا وكانشرب حسرًا وكانا في العير بواحي فانت باحذاالذى فيك الايان تمتك بايانك ونفتك تُودَّام اللهِ وطنو كلز كان خَستُهُ بِمَا اورٌ مع رفنه ومن سَكَ واكل مَقَد شِجْبَ لان لكِ لمرتكز منه باياب وطالو يكربا عاين فوافر وخطيه المض الناتيم عست وبجر بجستونون منشرالا قرباء النغتا فترضعنا لصعنا وكانت انز بالاحدان الاستنار والمتراث الزيرا الصاحب بالخبرات يجرثا للصلاج والارشاد لاجل اللهتيج ليتر الانفستواجشن والككافؤمكنوب المسدموري ارعكادمُعِيرَ بك وفعَ عَلَيْ بُهُ وَكُلُّ فَيْ مِ فِنَ الْمُعْلِمِنَا لَى يَحُونَ لِنَا رَجًّا مَا فَالْكُتِبِ مرالع بروالعزاء يوسكم المعربع مكاعب الاتناف مسوع الكربضير واجد وفرواجد بخيت والتداباسينا يتوع المستبيخ ومزاج صد اكونوات بزيج مليسكم

يياسي البختُ يَنُول الأَبُ وَلِيَعِيثُوا كُلِّ زُكِيةٍ وَيُغِيمُونُ حُلِّ لِيَّانِ ، مُقَدِّبَيْنُ لِنَكُلُّ اللهِ مِنَّا بُغِبِ الله عَنَّ عَنْ مِنْ وَجِينَةِ لَمُ اعْنُدُهُ وَلَا نَدِ لِ الْأَبْعِضَا لِعِضًا بالتكون اصل مايحكون والأنسع لاجك عتن بعنزها و «قدا غُرِفُ وَاثِنُ مَزَ الْمِتَبِ مِيتُوحِ انْمُلِيشَ مرف له شَيْ بَحِيُّ ولكرامُّا اسْتَارِ طِنْ بِشَرِعِ إِنْهُ دُنْسِنَ عِجِبُ لَهُ الْتَعِجْسُهُ وَانْهُ لَهُ وَجُدَهُ فِيرُ وَإِذَا لَهُ سَبَ باهدا يجز لاحال بستب الطعام فلنت يسع بالجب والمؤدة ولانفيلك ذاك بطهامك فالاستيرم أخلم مات ولأنف ري الخيالا الذي العربي علينا رتباء فال كون الله ليستن ما كروست رب ولكنها بالبرة والسَّدُلامَةِ والمنزح بروح التُدترن ومرحنكم المشبيخ وعبده بعذه الاستياء كالسيرميا وعند النابرخيرا فلنسم الان المتكامة وفي الملح بعينا بعضًا والنتين العلقة من الطلعام فالاستيالها ويه نقيته والكته